

دار شهرزاد

## أم الرماد

عاش في إحدى مُدُن الشَّرْقِ رَجُلِ أَشْتَهَرَ بَيْنَ أَسُّهُ أَشْتَهَرَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ بِطَيبَتِهِ وَحُسْنِ خُلُقِهِ ، وَلَكِنَّ أَللهَ أَرادَ أَن أَصْحَابِهِ بِطيبَتِهِ وَحُسْنِ خُلُقِهِ ، وَلَكِنَّ أَللهَ أَرادَ أَن مَنْتَا يَطيفَةً مَنْتَا فَا تَت رَوَّجَتُهُ بَعْدَ أَنْ تَرَكَت لَهُ بِنْتَا لَطيفَةً وَطَيْبَةً جَدًا .

وَشَاءَتِ الظُّرُوفُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ مَرَّةً ثَانِيَةً مِنِ الْمُرَأَةِ شَرِسَةٍ ، سَيِّئَةِ الْخُلُقِ ، ثُونِّقِ عَنْها زَوْجُها وَتَرَكَ الْمُرَأَةِ شَرِسَةٍ ، سَيِّئَةِ الْخُلُقِ ، ثُونِّقِ عَنْها زَوْجُها وَتَرَكَ لَمَا لَا فَي سُوءِ الْخُلُقِ وَقِلَّةِ التَّهْذيب. فَمَا لا في سُوءِ الْخُلُقِ وَقِلَّةِ التَّهْذيب.

مَا كَادَتِ ٱلْزَّوْجَةُ ٱلْجَدِيدَةُ تَسْتَقِرُّ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا



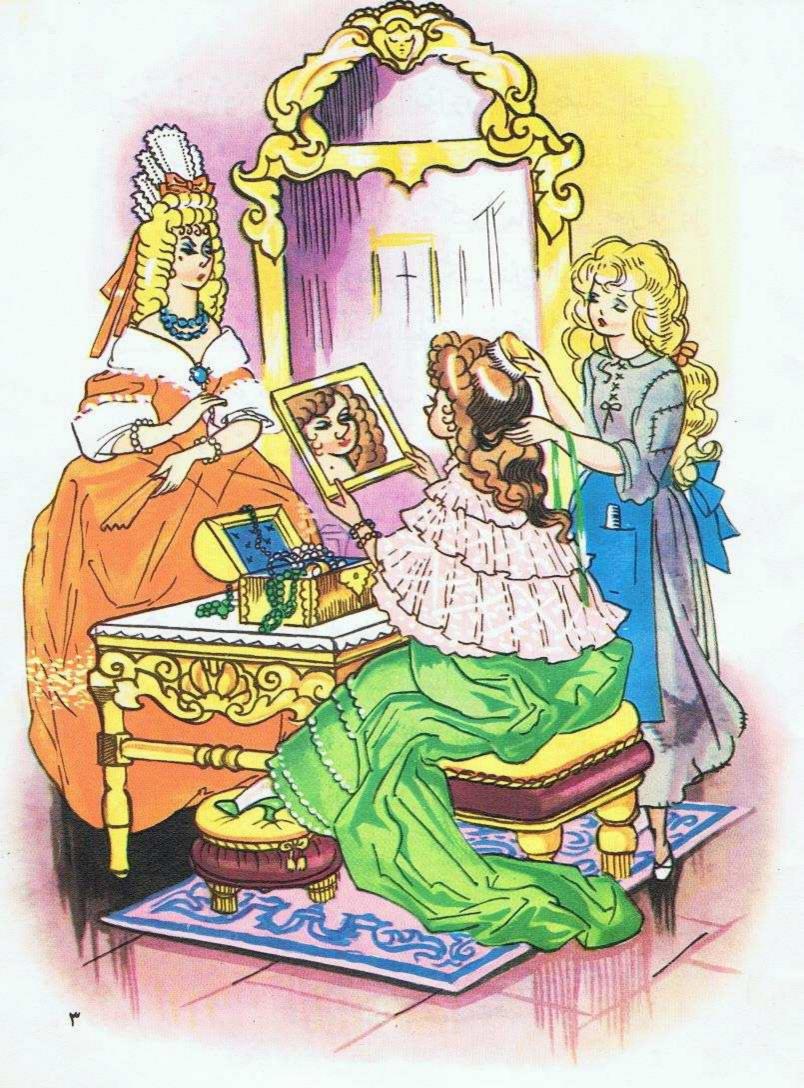

حتى أَخذَت تُسيء مُعامَلَة أَ بنَة زَوْجِها ٱلْجَميلَةِ الطَّيِّبَةِ ، وَتَعْهَدُ إِلَيْها بَأَعْمُ ال ٱلبَيْتِ ٱلْمُتْعِبَةِ ، فَكَانَت تَغْسِلُ السَّحُونَ وَتَكْنِسُ السَّلالِمَ ، وَكَثيراً ما كَانَت تُجْبِرُها عَلى الصُّحُونَ وَتَكْنِسُ السَّلالِمَ ، وَكَثيراً ما كَانَت تُجْبِرُها عَلى مَسْحِ عُرْفَتِها وَعُرْفَةِ أَ بْنَتَيْها ٱلْكَسُولَتِيْنِ ٱلْمُتَكَبِّرَتَيْن .

وَعِنْدَمَا تَنْتَهِي ٱلْفَتَاةُ الطَّيِّبَةُ مِنْ عَمَلِهَا ٱلْمُتَعِبِ كَانَتُ تَقْعُدُ فِي زَاوِيَةِ ٱلْفُرْفَةِ قُرْبَ ٱلْمَوْقِدِ ، لِذَٰ لِكَ سَمَّتُهُا تَقْعُدُ فِي زَاوِيَةِ ٱلْفُرْفَةِ قُرْبَ ٱلْمَوْقِدِ ، لِذَٰ لِكَ سَمَّتُهَا خَالَتُهَا ﴿ أُمَّ الرَّمَادِ ﴾ .

حدَثُ ذات يَوْم أَنَّ أَبْنَ ٱلْمَلِكِ أَقَامَ حَفْلَ ٱسْتِفْبالِ فِي قَصْرِهِ وَدَعَا إِلَيْهِ جَمِيعَ ٱلْعَائِلاتِ ٱلْبارِزَةِ فِي ٱلْمَمْلَكَةِ، فَي قَصْرِهِ وَدَعَا إِلَيْهِ جَمِيعَ ٱلْعَائِلاتِ ٱلْبارِزَةِ فِي ٱلْمَمْلَكَةِ، وَكَانَ مِنْ بَيْنِ ٱلْمَدْعُوِيِّينَ ٱلْفَتَاتَانِ الشَّرِسَتَانِ اللَّتَانِ ٱنْصَرَفَتَا إِلَى ٱخْتِيارِ مَلا بِسِهِما ٱلأنيقة بِعِنايَةٍ فَا يُقَةٍ حَتّى أَنَّ حديثَهُما مَا كَانَ يَتَعَدّى الثِيابَ ٱلْجَميلَة وَالتِّسْرِيَّة ٱلْفَاتِنَاتُ اللَّيْنِ مَا فِي هذا ٱلْحَفْلِ ٱلْحَبْلِ .

دَعَتِ ٱلْفَتَاتَانِ أَخْتَهُما ﴿ أُمَّ الرَّمَادِ » لِإِبْدَاءِ رَأْيِهِ ا



في زينَتِهِما لِأَنَّهَا كَانَت تَمَتَارُ بِذَوْقِ سَلَيمٍ ، فَأَبْدَتُ 'لَهُمَا بَعْضَ ٱلْمُلاَحِظَاتِ ٱلْقَيِّمَةِ ، حَتّى إِنَّهِا تَقَدَّمَت بِنَفْسِهَا لِتُسَرِّحَ لَهُمَا شَعْرَهُمَا تَسْرِيحَةً تَلْيقُ بِهِما .

قَالَتُ ٱلأُختانُ :

\_ هَلْ تَرْغَبِينَ يا « أُمَّ الرَّمادِ » في تُحضورِ حَفْلَةِ ٱلأمير ؟

فَأَجابَتْ « أُمُّ الرَّماد » :

\_ واأَسَفاهُ ، إِنَّنَكُما تَسْخَرانِ مِنِي، إِنَّ أَمْثالِي لا يُدْعَوْنَ إِلَى مِثْلِ هذا ٱلا ُحتِفال .

فَقَالَت ٱلأُختان :

\_ أُنْتِ على حَقِّ يا « أُمَّ الرَّمادِ » إِنَّهُ لَشَيْءُ مُضْحِكُ حَقًا أَن تَذْهَبِي إِلَى قَصْرِ ٱلأَمير .

وَبِمَا أَنَّ ﴿ أُمَّ الرَّمَادِ ﴾ كَانَتْ مُخْلِصَةً طَيِّبَةَ الْقَلْبِ ، فَإِنَهَا سَرَّحَتْ لَهُمَا شَعْرَهُمَا تَسْرِيحَةً مُتَازَةً تَلْيَقُ بِالأَمْيِراتِ.





وَلَمَّا حَانَ مَوْعِدُ ٱلْحَفْلَةِ خَرَجَتِ ٱلأَّختانِ وَهُما فِي أَجْمَلِ ثِيابِهِما وَأَبْهِى زِينَتِهِما ، بَيْنَا أَخذَت ﴿ أُمُّ الرَّمادِ » أَجْمَلِ ثِيابِهِما وَأَبْهى زِينَتِهِما ، بَيْنَا أَخذَت ﴿ أُمُّ الرَّمادِ » تَرْقُبُهُما بِعَيْنَيْها حَتّى غابتا عَنِ ٱلأَّنظارِ فَجَلَسَت تَحزينَة ، تَرْقُبُهُما بِعَيْنَيْها حَتّى غابتا عَنِ ٱلأَّنظارِ فَجَلَسَت تَحزينَة ، تَبْكى حَظّها ٱلْبائِس .

وَ فَجْأَةً وَجَدَت أَمامَها صَديقَتَها ٱلْجِنِّيَّةَ تُطَيِّبُ خاطِرَها وَ تَقُولُ لَهَا :

- أُنت تَرْغَبينَ في الذَّهابِ إِلَى تَحفْ لَةِ ٱلأَميرِ ، أَنت تَرْغَبينَ في الذَّهابِ إِلَى تَحفُ لَةِ ٱلأَميرِ ، أَلَيْسَ كَذَٰ لِكَ يَا صَديقَتِي الصَّغيرَة ؟

أَجَابَتُ ﴿ أُمُّ الرَّمَادِ ﴾ وَهِيَ تَبْتَسِمُ : \_ نَعَمْ أَيَّتُهَا الصَّديقَةُ ٱلْوَفِيَّةُ.

فَقَالَتِ ٱلْجِنِّيَّةِ:

\_ إذا تَصَرَّفْتِ تَصَرُّفاً حَسَناً ، فَسَأَدَعُكِ تَحْضُرِينَ الآُحتِفالَ . إِذْهِي ٱلآنَ إِلَى ٱلْحَديقَةِ وَٱقْطُفي بِطِّيخَة . الآُحتِفالَ . إِذْهِي ٱلآنَ إِلَى ٱلْحَديقَةِ وَٱقْطُفي بِطِّيخَةٍ عَثَرَتْ ذَهَبَتْ « أُمُّ الرَّمادِ » وَٱختارَتْ أُجْمَلَ بَطِّيخَةٍ عَثَرَتْ ذَهَبَتْ « أُمُّ الرَّمادِ » وَٱختارَتْ أُجْمَلَ بَطِّيخَةٍ عَثَرَتْ



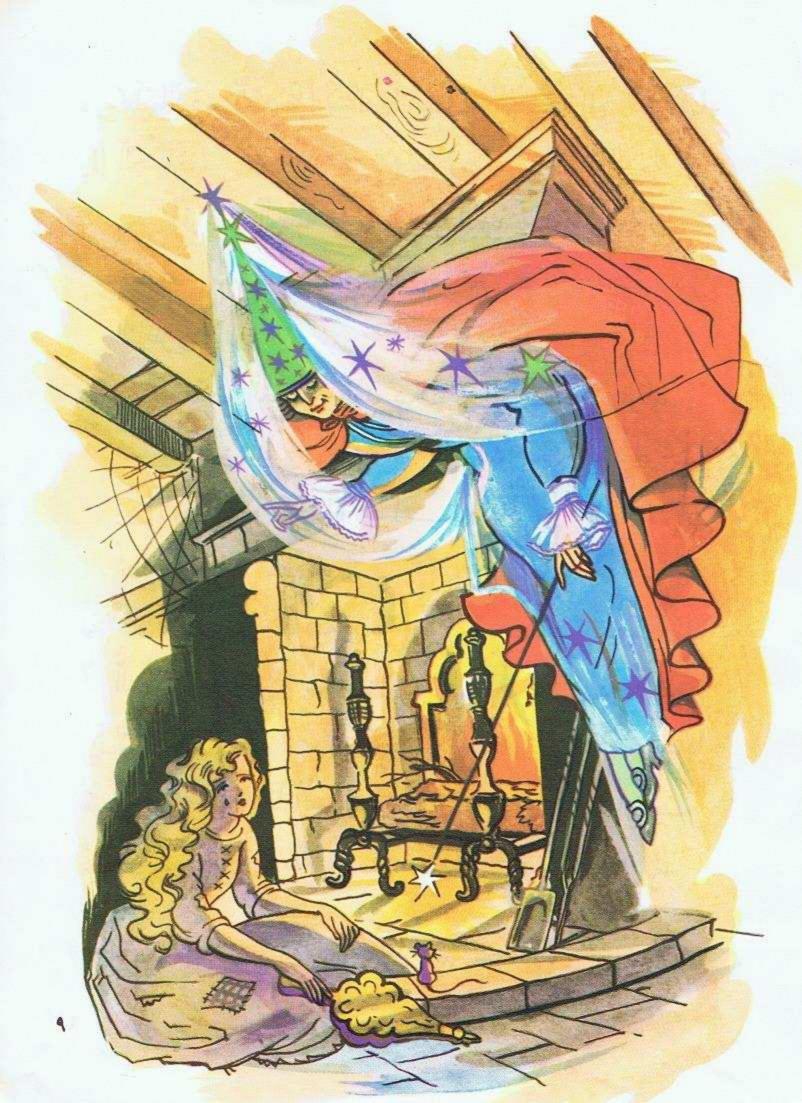

عَلَيْهَا فِي ٱلْحَدِيقَةِ وَعَادَتْ بِهِـا مُسْرِعَةً إِلَى صَدِيقَتِهَا ٱلْجِنِّيَّة .

أَفْرَغَتِ ٱلْجِنِّيَّةُ مَا فِي دَاخِلِ ٱلْبَطِّيخَةِ ثُمَّ مَسَّتِ ٱلْقِشْرَةَ بِعَصاها السِّحْرِيَّةِ ، فَإِذَا بِهَا تُصْبِحُ عَرَبَةً مُذَهَبَةً تَسُرُّ النَّاظِرِين .

ذَهَبَتِ ٱلْجِنِّيَّةُ ، بَعْدَ ذَلِكَ ، إِلَى ٱلْمِصْيَدَةِ فَوَجَدَتْ فَعِهَا سِتًا مِنَ ٱلْفِئْرِانِ لا تَزالُ على قَيْدِ ٱلْحَياةِ ، فَأَخْرَجَتُها مِنَ ٱلْفِئْرانِ لا تَزالُ على قَيْدِ ٱلْحَياةِ ، فَأَخْرَجَتُها مِنَ ٱلْمِصْيَدَةِ وَلَمَسَتُهَا بِعَصاها السِّحْرِيَّةِ فَإِذَا بِالْفِئْرانِ تُصْبِحُ جِياداً مُطَهَّمة .

وَ لِتَحْصَلَ ٱلْجِنِّيَّةُ عَلَى حوذِيٍّ مَاهِ فَهَتْ إِلَى الْمَصْيَدَةِ ٱلْكَبِيرَةِ فَوَجَدَتْ فيها أَلَاثَةَ جِرْذَانِ كَبِيرَةٍ للْمَصْيَدَةِ ٱلْكَبِيرَةِ فَوَجَدَتْ فيها أَلاَثَةَ جِرْذَانِ كَبِيرَةٍ لا تَزالُ حَيَّةً ، فَاخْتَارَتْ أَكْبَرَها أُمَّ لَمَسَتْهُ بِعَصاها السِّحْرِيَّةِ ، فَإِذَا بِهِ يَنْقَلِبُ إِلَى حوذِيٍّ لَهُ شارِبان .



ثُمُّ خَرَجَتُ إِلَى ٱلْحَدِيقَةِ وَٱلْتَقَطَتُ سِتَّةً مِنَ ٱلْحَراذينِ، مَا كَادَتُ تَمَسُّهِ إِلَى مِعْصَاهَا السِّحْرِيَّةِ حَتَّى ٱ نَقَلَبَتُ إِلَى سِتَّةٍ مِنَ ٱلْخَدَمِ فِي ثِيابٍ أَنِيقَةً.

وَعِنْدَمَا أَخَذَ ٱلْجَمِيعُ أَمَا كِنَهُمْ حَوْلَ ٱلْعَرَبَةِ ٱلْمُذَهَّبَةِ، قالت ٱلْجنِّيَّة :

\_ لَقَدْ أَعْدَدْتُ لَكِ يا « أُمَّ الرَّمادِ » جميع َ ما يَلْزَمُكِ لِلذَّهابِ إِلَى حَفْلَةِ الأَمير .

فَأَجابَتْها « أُمُّ الرَّماد »:

\_ شُكْراً لَكِ على ما فَعَلْتِ مِنْ أَجْلِي يا صَديقَتِي الْعَزيزَةَ ، وَهَلْ تَرَيْنَي أَذْهَبُ بِمِثْلِ هذهِ الثّيابِ الرَّقَة ؟ وَلَمْ تَكَدْ « أُمُّ الرَّمادِ » تَنْتَهِي مِنْ كَلِمَتِهِ الحَتِّي مَنْ كَلِمَتِها حَتّى مَسَّتُها الْجِنِّيَةُ بِعَصاها السِّحْرِيَّةِ ، فَا نَقَلَبَتْ ثِيابُها المُهْتَرِئَةُ إِلَى فُسْتَانٍ بَدِيعٍ مُحَلِّى بِخُيدُوطِ الذَّهُ وَالْفِضَةِ ، ثُمَّ إِلَى فُسْتَانٍ بَدِيعٍ مُحَلِّى بِخُيدُوطِ الذَّهُ وَالْفِضَةِ ، ثُمَّ إِلَى فُسْتَانٍ بَدِيعٍ مُحَلِّى بِخُيدُوطِ الذَّهُ وَالْفِضَةِ ، ثُمَّ إِلَى فُسْتَانٍ بَدِيعٍ مُحَلِّى بِخُيدُوطِ الذَّهُ وَالْفِضَةِ ، ثُمَّ





وَلَمَّا أَكْتَمَلَتُ زِينَتُهَا أَمَرَتُهَا ٱلْجِنِّيَةُ بِالصُّعودِ إِلَى الْعَرَبَةِ ، وَأَوْصَتُهَا أَلَّا تَتَأَخَّرَ إِلَى مَا بَعْدَ مُنْتَصَفَ اللَّيْلِ ، وَإِلَّا عَادَ كُلَّ شَيْءٍ إِلَى أَصْلِهِ فَتَعودُ ٱلْعَرَبَةُ بِطِّيخَةً ، وَالْخيولُ فِئْراناً ، وَيَعودُ ٱلْخَدَمُ حَراذِينَ ، أَمّا هِيَ فَسَتَعودُ إِلَى ثِيابِهَا ٱلْمُمَزَّقَةُ .

وافقت « أُمُّ الرَّمادِ » عَلَى ما وَصَّنْها بِهِ صَدِيقَتُها الْجِنِّيَّةُ ، وَوَعَدَنْهَا بِأَنْهَا سَتَنْزُكُ الْحَفْلَةَ قَبْلَلَ مُنْتَصَفِ الْجِنِيَّةُ ، وَوَعَدَنْهَا بِأَنْهَا سَتَنْزُكُ الْحَفْلَةَ قَبْلَلَ مُنْتَصَفِ اللَّيْلِ ، ثُمَّ سارَعت في طريقِها وَهِيَ تَكادُ تَطيرُ مِنَ الْفَرَح .

وَصَلَتُ ﴿ أُمُّ الرَّمادِ ﴾ إِلَى ٱلْقَصْرِ ، فَأَعْجِبَ بِهِ الْحُرَّاسُ ٱلْقَصْرِ فَأَعْجِبَ بِهِ الْحُرَّاسُ ٱلْقَصْرِ وَأَسْرَعُوا إِلَى ٱبْنِ المَلِكِ يُخْبِرُونَهُ أَنَّ أُحرَّاسُ ٱلْقَصْرِ وَأَسْرَعُوا إِلَى ٱبْنِ المَلِكِ يُخْبِرُونَهُ أَنَّ أَمْرَةً أَمْرَةً لَمْ يَسْبِقُ لَهُمْ رُوْيَتُهَا تَهُمُّ بِالدُّخُولِ فَأَسْرَعَ ٱلأميرُ أَمْرِةً لَمْ يَسْبِقُ لَهُمْ رُوْيَتُهَا تَهُمُّ بِالدُّخُولِ فَأَسْرَعَ ٱلأميرُ



\_ آه كُمْ هِيَ جَميلَةٌ هذِهِ ٱلأميرَةُ ٱلْفاتِنَةُ .

أَجْلَسَ ٱلأميرُ ﴿ أُمَّ الرَّمادِ ﴾ على كُرْسِيِّ الشَّرَف ﴾ ثُمَّ دَعاها لِلرَّقصِ ، فَرَقَصَتْ بِأَدَبٍ وَٱحْتِرامٍ ، بِمِّا أَثَرَ إِعْجابَ ٱلْحاضِرِينَ ، وَلَمَّا ٱنْتَهَتْ ذَهَبَتْ وَتَجلَسَتْ أَثَارَ إِعْجابَ ٱلْحاضِرِينَ ، وَلَمَّا ٱنْتَهَتْ ذَهْبَتْ وَجَلَسَتْ أَثَارَ إِعْجابَ ٱلْحاضِرِينَ ، وَلَمَّا ٱنْتَهَتْ ذَهْبَتْ وَجَلَسَتْ أَثَارَ إِعْجابَ اللَّتَيْنِ لَمْ تَعْرِفاهِ ، وَقاسَمَتْهُما ٱلْفاكِهَةَ وَٱلْحَلُوى الَّتِي قَدَّمَها لَها ٱلأمير .

ما كادَت ، أمُّ الرَّمادِ ، تَسْمَعُ السَّاعَةَ تَدُقُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ إِلاّ رُبْعاً حَتَى غادَرَتِ الْقَصْرَ مُسْرِعَةً إِلَى بَيْتِها حَيْثُ وَجَدَتُ صَديقَتَها الْجِنِيَّةَ بِالْنِظارِها ، فَرَجَتُها أَنْ تَسْمَحَ فَلَ جَدُتُ فَلَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَالَمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُلْمُ اللللللْمُ اللللْمُ



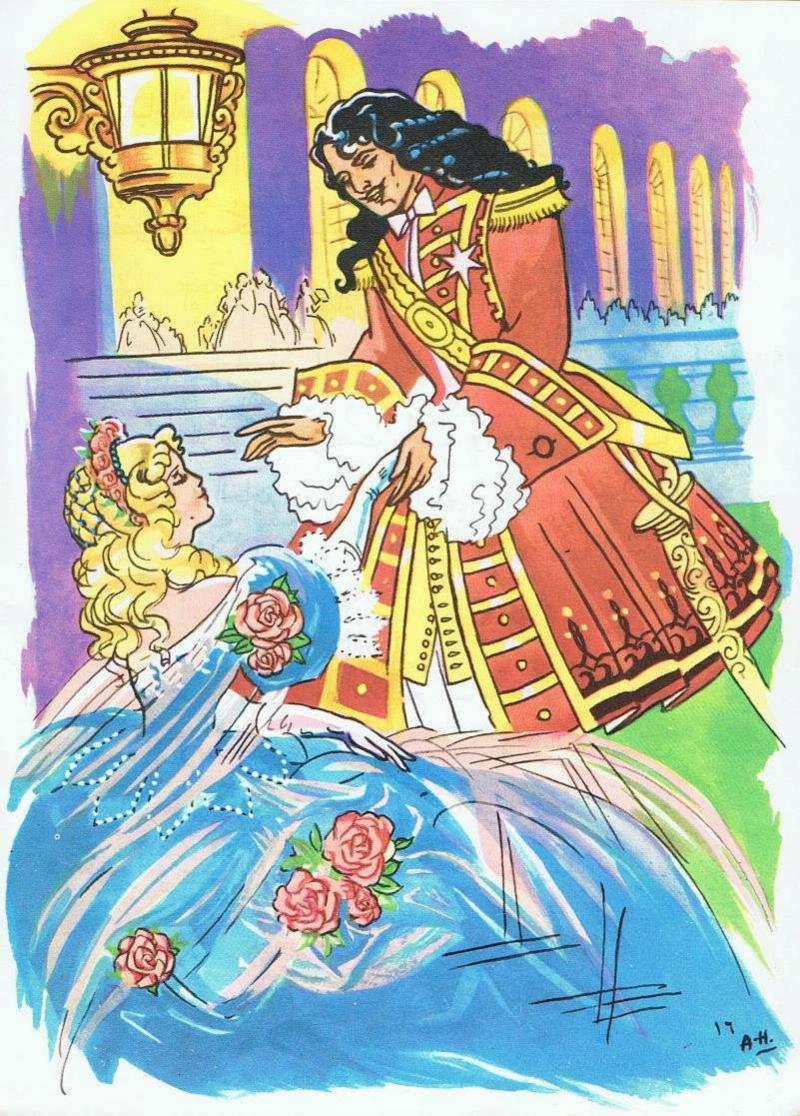



حَتَّى مَضَى ٱلْوَثْتُ وَنَسِيَتْ مَا أَوْصَتُهَا بِهَا ٱلِجُنَّيَّةُ ، وَإِذَا بِالسَّاعَةِ تَدُقُ مُعْلِنَةً مُنْتَصَفَ اللَّيْلِ .

أُسْرَعَتْ «أُمُّ الرَّمادِ » بِالْهَرَبِ ، فَلَحِقَهَا ٱلأَميرُ وَلَكِنَّهُ لَمْ يُدْرِكُها . إِلَّا أَنَّهَا لِفَوْطِ شُرْعَتِها سَقَطَتْ فَرْدَةُ حِذَائِها فَالتَقَطَهَا ٱلأَميرُ وَاحْتَفَظَ بِهَا إِلَى الصَّباح .

وَصَلَتْ ﴿ أُمُّ الرَّمادِ ﴾ إلى ٱلْبَيْتِ في حالَةٍ يُرثنى لَهَا ، إلا عَرَبَةِ وَلا ثِيابٍ أَنِيقَةٍ ، وَلَمْ يَبْقَ مِنْ تِلْكَ الزِّينَةِ الرَّائِعَةِ سِوى فَرْدَةِ حِذاءٍ واحِدَة .

وَفِي الصَّباحِ ٱسْتَدْعَى ٱلأَميرُ مُحرَّاسَ ٱلْقَصْرِ وَسَأَلَهُمْ عَمَّا إِذَا كَانُوا قَدْ رَأُوا أَميرَةً فَائِقَةً ٱلجُمْالِ تُعَادِرُ ٱلْقَصْرَ، فَا إِذَا كَانُوا قَدْ رَأُوا أَميرَةً فَائِقَةً ٱلجُمْالِ تُعَادِرُ ٱلْقَصْرَ، فَأَجابُوا بِأَنَّهُمْ لَمْ يَرَوُا سِوى فَتَاةٍ بِائِسَةٍ تُعَادِرُ ٱلْقَصْرَ وَهِي تَرْتَدِي ثِيابًا ثَمَزَّقَة .

عِنْدَ ئِذٍ أَذَاعَ ٱلأَميرُ بَيَاناً قَالَ فيه : إِنَّهُ سَيَتَزَوَّجُ



ٱلْفَتَاةَ الَّذِي تَنْطَبِقُ قَدَّمُهَا عَلَى فَرَدَةِ حِذَاءِ ٱلأَميرَة .

وَٱنْتَشَرَ رُسُلُ ٱلأَميرِ فِي كُلِّ مَكَانٍ يَبْحَثُونَ. حاوَلَتْ أَميراتُ ٱلْقَصْرِ لُبْسَ ٱلْحِذَاءِ فَأَخْفَقْنَ، وَجَرَّبَتْ بَناتُ ٱلأُسْرِ الرَّاقِيَةِ ، فَلَمْ يُفْلِحْنَ ، حَتّى وَصَلَ الدَّوْرُ إلى ٱلأُختَيْنِ ، فَحاوَلَتا إِدْخالَ قَدَمَيْهِما فِي ٱلحِذَاءِ ، وَلَكِنَّ بُهودَهُما ضاعَتْ عَبَثاً .

تَقَدَّمَت ﴿ أُمُّ الرِّمادِ » مِنْ أَحدِ أَنُطْرَاسِ وَرَجَتُهُ أَنْ يَسْمَحَ لَهَا بِلُبْسِ أَلِحْذَاءِ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ الوَّهُو مُتَعَجِّبُ أَنْ يَسْمَحَ لَهَا بِلُبْسِ أَلِحْذَاءِ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ الوَّهُو مُتَعَجِّبُ مِنْ بُحِرْأَتِها ، وَلَكِنَّ دَهْشَتَهُ زَالَت عِنْدَمَا رأَى أَلِحُذَاءَ مِنْ بُحِرْأَتِها ، وَلَكِنَّ دَهْشَتَهُ زَالَت عِنْدَمَا رأَى أَلِحُذَاءَ بَنْزَلِقُ فِي قَدَمِهَا بِسُهُولَة .

عِنْدَ نِذِ عَرَفَتِ ٱلأَّختانِ ، أَنَّ أَختَهُما «أَمَّ الرَّمادِ» عِنْدَ نِذٍ عَرَفَتِ الأَّختانِ ، أَنَّ أَختَهُما «أُمَّ الرَّمادِ» هِيَ ٱلأَميرَةُ الَّتِي شَاهَدَتاها في ٱلْحَفْلَةِ الرَّاقِصَةِ فَانْكَبَتا عَلَى قَدَمَيْها تُقبِّلا نِهِما و تَطْلُبانِ الصَّفْح .

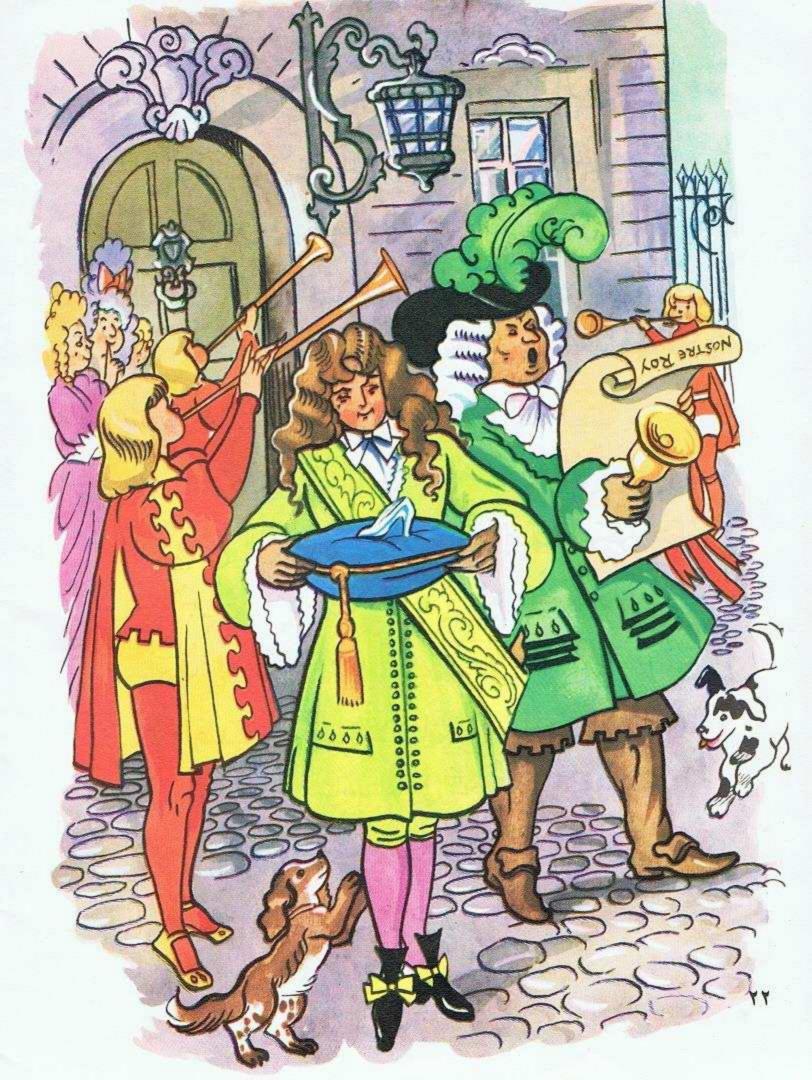

طَلَبَت ﴿ أُمُّ الرَّمادِ ﴾ مِن أُختَيْها الْوقوف ثُمَّ عانقَتْهُما وقالَت لَهُما ؛ إِنَّها تُسامِحُهُما بِكُلِّ طَيْبَةِ خاطِر وَ تَغْفِرُ لَهُما إِساءَتُهما السَّابِقَة .

ذَهَبَتْ « أَمُّ الرَّمادِ » إلى قَصْرِ ٱلأَميرِ حَيْثُ أَحْتُفِلَ بِرِفافِهِما بَعْدَ أَيّام، وَلَكِنَّها لَمْ تَنْسَ \_ لِطيبَةِ قَلْبِها \_ أَخْتَيْها مَ قَلْمِها فِي الْقَصْرِ ثُمَّ زَوَّجَتْهُا أَخْتَيْها مَ قَلَا فِي الْقَصْرِ ثُمَّ زَوَّجَتْهُا إلى سَيِّدَيْنِ مَنْ سادَةِ الْقَصْرِ .



